Sa'oud ibn Abd Aziz ibn Mohammed ibn Sa'oud [ (mort en 1229 H) le petit-fils de Mohammed ibn Sa'oud (mort en 1179 H) qui avait conclu le pacte avec Mohammed ibn Abd Al Wahhab (mort en 1206 H)] a dit dans une lettre adressée au gouverneur ottoman à baghdad :

،وأما ما ذكرت: إنا نقتل الكفار، فهذا أمر ما نتعذر عنه، ولم نستخف فيه، ونزيد في ذلك إن شاء الله ونوصي به أبناءنا من بعدنا، وأبناؤنا يوصون به أبناءهم من بعدهم، كما قال الصحابي: على الجهاد ما .بقينا أبدا

ونرغم أنوف الكفار، ونسفك دماءهم، ونغنم أموالهم بحول لله وقوته، ونفعل ذلك اتباعا لا ابتداعا، طاعة لله ولرسوله، وقربة نتقرب بها إلى الله تعالى، ونرجو بها جزيل الثواب، بقوله تعالى: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم } . وقوله: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} وقوله تعالى: { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} الآية وقوله: { قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم } الآية. ونرغب فيما عند لله من جزيل الثواب، حيث قال تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم } وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل لله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من لله وفتح قريب وبشر المؤمنين } والآيات والأحاديث ما تحصى في الجهاد، والترغيب فيه. ولا لنا دأب إلا الجهاد، ولا لنا مأكل إلا من أموال الكفار ... وقولك: إنا أخذنا كربلاء، وذبحنا أهلها، وأخذنا ،أموالها، فالحمد لله رب العالمين، ولا نتعذر من ذلك، ونقول: {وللكافرين أمثالها} . . . فلما أيسنا منكم وفرغ المسلمون من بيع ما أفاء الله عليهم، رحلنا بالعز والسلامة، والمغنم والأجر إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك مشينا ونزلنا على بلدك البصرة، وأقمنا بها عشرة أيام، وذبحنا ودمرنا ما بلغك علمه. ...وقعدت جموع المسلمين حتى وصلت قريبا من خان ذبلة، وكل من لقوه وضعوا عليه السيف، ومن خان ذبلة إلى البصرة ، أقمنا بها قريبا من عشرين ليلة، نأخذ ونقتل من رعاياك الحاضر والبادى، والأثر يدل على المؤثر; انظر ديارك الفلاحين والبوادى، من بغداد إلى البصرة، كم دمرت من الديار، ولم يبق فيها أثر - ولله الحمد و المنة - كل جميع هذه الجهة.

،وما ذكرت من جهة الحرمين الشريفين، الحمد لله على فضله وكرمه، حمدا كثيرا كما ينبغي أن يحمد وعز جلاله، لما كان أهل الحرمين آبين عن الإسلام، وممتنعين عن الانقياد لأمر الله ورسوله، ومقيمين على مثل ما أنت عليه اليوم من الشرك والضلال والفساد، وجب علينا الجهاد بحمد الله فيما يزيل ذلك عن حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم من غير استحلال لحرمتهما

« Et ce que tu as mentionné, que nous tuons les mécréants, ceci est une chose dont ne nous excusons pas, ni manquons de motivation par rapport à ça, plutôt nous ferons plus si Allah le veut, et nous recommanderons cela à nos enfants après nous, et eux le recommanderons à leurs enfants, comme l'a dit le Compagnon : tant que nous sommes est en vie, nous sommes dans le Djihad à jamais.

N'en déplaise aux mécréants, nous ferons couler leur sang, nous prendrons leur biens en butin, par la volonté d'Allah, et nous faisons cela par imitation et non par innovation, une obéissance à Allah et son Messager et une offrande par laquelle nous cherchons la proximité d'Allah, et par laquelle nous espérons une grande récompense, conformément à la parole du Très haut : { Tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Ṣalāt et acquittent la Zakāt, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. }- [At-Tawba: 5] Et Sa parole : -{ Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah. }- [Al-Anfal: 39] Et Sa parole : -{ Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. }- [Muhammad: 4] Et Sa parole : -{ Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux }- [At-Tawba: 14]

Nous espérons une grande récompense d'Allah, comme a dit le Très-Haut : { Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah: ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'll a prise sur Lui-même dans la Thora, l'Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait: Et c'est là le très grand succès. } [At-Tawba: 111] Et Sa parole: { O vous qui avez cru! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez! Il vous pardonnera vos péchés et vous

fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Eden. Voilà l'énorme succès. et Il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien: un secours [venant] d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. }- [As Saff : 10-13] Et les versets et les ahadith sur le Djihad et l'incitation à celui-ci ne peuvent être dénombrés et nous n'avons de voie que le Djihad. Et nous n'avons pas de subsistance si ce n'est les biens des mécréants

Et quand à ta parole : "nous avons pris karbala et avons égorgé ses habitants, et pris ses biens", et bien, nous louons Allah Seigneur des mondes, et nous ne nous excusons point de cela, et nous disons : { Pareilles fins sont réservées aux mécréants. }- [Muhammad : 10] ...

Et quand nous avons désespéré de vous rencontrer (en combat) et que les Musulmans aient fini de vendre ce qu'Allah leur a donné en butin, nous avons repris la route couvert d'honneur, de fierté, de butin et de récompense par la volonté d'Allah. Après ça, nous avons marché puis campé à Bassora et là nous avons égorgé et détruit ce que tu sais. ...

Et les groupes de musulmans ont poursuivi leur chemin jusqu'à parvenir prés de khan Dhabla, passant au fil de leur épée tous ceux qu'ils rencontraient entre Khan Dhabla et Bassora. Puis nous sommes restés prés de vingt nuits à Bassora, pillant et tuant ta population, citadins et ruraux. Compte parmi tes localités et tes régions reculées, de Bagdad à Bassora, combien de cités ont été détruites, il ne reste plus rien dedans, et à Allah est la louange et la reconnaissance.

Ce que tu as mentionné à propos des deux Sanctuaires, louange à Allah pour sa grâce et

sa générosité, beaucoup de louanges, comme il doit être loué. Auparavant les habitants des deux sanctuaires étaient opposés à l'islam! Ils refusaient de se soumettre au décret d'Allah et de son Messager, et persistaient dans l'idolâtrie, l'égarement et la perversion, tout comme

toi. Il était obligatoire pour nous de leur faire le Djihad pour éliminer tout cela. »

Source: Ad-Dourar As-Saniyyah t.9 p.280-285